

دارالشروقــــ

وصلني الميتاب هدية من الاتخ الصديق م. خلدون القيسى في ۲۶/رمضان/۱۶۶۵ ۱۰۲۶/ نیسان/۲۰۲۶ سرمدحاتم شكر

es is à 15. 15 ا هدی دیوای

#### الطبعــة الأولمــ بنسايس ١٩٩٠

#### جميت جمشقوق الطتبع محتفوظة

# © دارالشروقــــ

 

#### الاهدكاء

إلى شهداء الانتفاضة:
الذين أثبتوا أنهم شهود عضره.
في معارك التحدث.
والذين قدموا أرواحهم.
في ماء للوطست.
ولمنقاذً الشرف العروبة.!

# هـذا الديـوان

g g

a g

(أطياف .. من رماد الغربة) ... هو الديوان الخامس عشر في رحلة شعرى المنشور حتى الآن .. واسمه مستمد من حياة الشعراء التي كلها اغتراب ، ونَصَب ، ومعاناة ، في المسيرة الشاقة التي فرضت عليهم .

ولست أدرى لماذا يسربل الشقاء حيوات الشعراء ، ولماذا تظلِّل الكآبة نفوسهم \_ إلاَّ فيما ندر \_ ؟. قد يكون ذلك لأن شحنات الإحساس المختزنة في كيانهم هي أضعاف ماهو مختزن

فى نفوس سائر الناس ، ولأن رهافة مشاعرهم ، وسرعة تأثرهم ، هما الأكثر بما لايقاس بالنسبة لغيرهم من البشر ، ولأنهم يحسون من آلام الآخرين مالا يحسه هؤلاء أنفسهم . والشعر عذاب .. ولكنّه قدر الشعراء ، ولذلك فلا ينبغى أن يُغبط الشعراء على ما امتحنوا به مها أصابوا من مجد ، ومن شهرة ، ونباهة شأن ، فإنّ مايستنزف منهم لقاء ذلك هو أغلى من الدم ، إنه أكسير الحياة ، (والشاعر) هو كما وصفته فى إحدى قصائدى بقولى :

هدأ الحون وغشّاه الظلامُ ملك يسهر والناس نيامُ غارق في لجج الفكر شج زارع، والزرع يجنيه الطغامُ ضاحك، بالإ معاً كم يغتلي ضاحك، بالإ معاً كم يغتلي بحاسيه فيعييه الكلامُ راعش القلب وفي القلب جوى

حائر من صولة الغدر مضامُ خافض الرأس وكم يشقله أن يرى الأحلام يعلوها قتامُ صحب الناس على شرّتهم وتناءى حين أعياه السقامُ يحم الورد إلى داراتهم فيباديه عقوق واتهام ويسريق الشهد في أكوابهم وحصاد الشهد ذلُّ وملام أوسيعوه ألماً وهو اليذي عاش يأسو الجرح والداء عقامُ ياله من عاشق مغترب فى ربىً ملء حواشيها الضرامُ!

حسن عبد الله القرشي

#### بغداد موجة الحت

ونشيدُه همم وسُهدُ للكه وعقبى الدرب سَدُّ يض جناحُه وانفل زندُ وفؤاده واليأس مَهدُ حلمُ الجميلُ عَداه وعْدُ ه بغدرها العربيدُ دعْدُ ه بغدرها العربيدُ دعْدُ ه أبلاها العربيدُ دعْدُ شاد برغم الجُرح يشدُو يمشي ودرب الشوك مس مس ضلت إباءتُه وه الحائسران: لسائه والمائسة والضائعان: الزهو واله ليلى جَفَته وأرَّقتُ والروض صوّحه الخريد والروض صوّحه الخريد

أنسَى تلفّت فالضبا يُشقيهِ أنَّ سَمَا العُرُو تُشجِيه مأساة الحُسَا وتَسروُعُهُ قِيهِمٌ تُدا ومَا المِعُهُ قِيهِمٌ تُدا ومَالمَا المِعُهُ قِيهِمٌ تُدا فالأصفياءُ عَدُوُ بع والأخوةُ الأدنونَ أَح والخوةُ الأدنونَ أَح

\* \* \*

دِثُ تغتلِی لِیسُودَ وغُدُ حِبَ بناهُ إصْرارُ وجِدُّ دُ لهم شَرفُ وعَهدُ دُ لهم شَرفُ وعَهدُ عَاریخ ضَمَّ المَجْدَ مجْدُ لؤ بدینِهِ القدسیّ فَرْدُ إنَّا نسيسنَا والحوا تَاريخنا السَّمْعَ المَهِ المَهِ ومَلاحِمُ جُلَّى وآسا يَاللَجلالِ بذلكَ اللَّ قَد ثَل تِيجَانَ الملو قَد ثَل تِيجَانَ الملو

وشِعَارُه عَدْلٌ وقَصْدُ ةُ وكلُّهمَ ليْثُ عُرُدُ شَادُوا المَكَارمَ فهي حَشْدُ دِ لَه بوكْرِ النَّجْمِ مَهْدُ مُ سَمًا الأَلَى للعِلْم جَدُّوا قِلِ حينَ عزَّ بنا الفِرندُ فإذا المَفاخرُ تُستردُّ تُ والحِوارُ وغَى ونَقْدُ مَ فلا نَتُورُ ولانَكِدُ فَتَهصَّرَتْها الرِّيحُ تَعدُو فإذا الهَزَائِمُ! لاتُحَدُّ سَوْطَ الَسهَوانِ ولانَشُدُّ كنَّا قِصَارُ البَاغِ رُمْدُ!

وهَـدَى البريَّةَ كُلُّها وَسَأَلُقَ الشُّهُبُ البُزا فَجُدودُنا مُثُلُ العُليُ وتُسراثُـنا غَيْظُ الحسو كَمْ أَزْهُرَتْ فَيِنَا العُلُو وُتَ طامَنت شُمُّ المَعَا وَمَشِي الزمَانُ القَهْقَرَى وإذا صَفَاءُ العَيْش رنْ لاهون نلتمِسُ النَّصِيد ثَـقَبَ الأسَى راياتِـنا وتَشُّعبت غَايَاتُنا وإذا العَدوُّ يسومُنا لأمِن ضآلبنا وَلَ

\* \* \*

لِ ويارُؤى الفِرْدُوسِ تَبدُو

قِ تَوارثَاه أَبُ وجَدُّ
لِ لنا ، وركنًا لاَيْهَدُّ
الله جُسبُوبهم زُهْرُ وورْدُ
السُوراً وفي الأحشَاءِ وقَدُ
الله تَعلَبُي كُرْبُ وجَهْدُ
حَقيبَنى كُرْبُ وجَهْدُ
حَقيبَنى كُرْبُ وجَهْدُ
لُ وَقيدُها غُلُ وحقْدُ
ولُ وَقيدُها غُلُ وحقْدُ

(بَغدادُ) ياوهْجَ النضا ياصَنعة المَحدِ العريد العَددُ) يا هِبة القرو وَمِسرابض الأبطالِ مِلْ قدِ جئتُ يا (بَغداد) مَأ قد جئتُ يا (بَغداد) مَأ قد جئتُ مصلُوبَ الفُؤا أمشى وتحصِبُنى الرِّيَا وَتَشُدُّ من خَطْوِى الرِّيَا وَتَشُدُّ من خَطْوِى الرِّيَا هَلَ أَلْمَا هَلُ لَي بِهِ (دِجلةً) مَونِلُ هَلُ لَي بِهِ (دِجلةً) مَونِلُ هَلُ لَي بِهِ (دِجلةً) مَونِلُ هَلُ لَي بِه (دِجلةً) مَونِلُ الْمَا

لِم لاً ، وكم قد ديس خدُّ ق أو تصُل ف الرَّوع أَسْدُ أحيائِنَا الأموات لحدُ يُذكِى الشُّجُونَ فَتسَيِّبدُّ قِيلَ البُغَاثُ استنسَرُوا لِم لاً، ولم تَصهلُ عِتَا لِم لاً، ولم تَصهلُ عِتَا لِم لاً، ولم يَنشَقَ عن لِم لاً، وفي (لُبناَنَ) ما

# لَنْ يَستجيبَ لنا انتصا رُ ما تَناثَرَ ثُمَّ عِقْدُ

\* \* \*

(بغدادُ) قد زَعمُوا بأ نَّا المُرهِبُون فن يَرُدُّ؟ مَرحى لَقهْ الظُّم مه لم لم قد تسلَّطَ منه حَشْدُ مَرحَى لَقهْ الظُّم مه ق و و و و الله المنتج منه قرد من المسَوَّا هُنَا (بِلْفُور) إذ و هب الموَاطِن منه وعْدُ ونَسَوَّا جَنَى (ديمونَةِ) الله حوت الرُّوَّامَ لَنَا يُعَدُّ السَوَّا جَنَى (ديمونَةِ) الله حوت الرُّوَّامَ لَنَا يُعَدُّ اللهَ المَّا وصولتُ الأُسَدُّ المَاسَدُ المَاسَدُ المُسَدِّ المُسَلِّلُ وصولتُ الأَسَدُ المُسَدِّ المُسَلِّلُ وصولتُ الأَسَدُ المُسَدِّ المُسَلِّلُ وصولتُ الأَسَدُ المُسَدِّ المُسَدِّ المُسَلِّلُ وصولتُ المُسَدُّ المُسَدِّ المُسْتِلُ المُسَدِّ المُسْتِلْ المُسْتِلْ المُسْتِلْ المُسْتِلْ المُسْتِلِي المُسْتِلْ المُسْتِلِي المُسْتِلِي المُسْتِلْ المُسْتُلِي المُسْتِلِي المُسْتُلِي المُسْتُلُمُ المُسْتُلْ المُسْتِلْ الم

\* \* \*

أغصَانُه فأنجَلَّ عَقْدُ أَن مُدَّ لِلغُدُوانَ بَنْدُ مَنْ يسَنِجيبُ وَيستَعِدُّ ببحَ ولا (صَلاحَ) لَنا يَصُدُّ شَجَرُ النَّيْفرُقِ أَينعَبْ يَكُفِى العُروبَةَ مِأْتُماً يَكُفِى العُروبَةَ مِأْتُماً وَلَا يَكُفِى الأَقْصَى ، ولا وَتَربَّحَ الأَقْصَى ، ولا لَهُمْ على (القُدْس) أَستُبِ

أَفَعِهُ تَدنِيسِ المَسَا جِدِمن أَذَى لَكِ بَا (مَعَدُّ)؟!

\* \* \*

( بَعْدادُ ) هل لِسنا العُرُو بَةِ مَطَلعُ بالسَّعدِ يَيدُو؟

هـل للِجِراحِ النَّاغِرَا تِ وللَّظَى بُرُّ وبَرْدُ؟

إنَّا لنأْمُلُ في عَزَا يُمِنَا وعَزْمُ الحُرِّ جُنْدُ!

## غريب بالوطان كل العروبة

غَارِقُ أنتَ حَتَّى الثَّهَالَةِ تَنقُرُ حَبَّ العَصافير في الَقَيْظِ مُرْيَّهَنَّا للسَّرابِ المهينُ

\* \* \*

لَم يَعدُ في وِفاضِكَ زَادُ المَحبَّةِ ... أَنتَ الغريبُ بأوطَانِ كلِّ العُرُوبَةِ

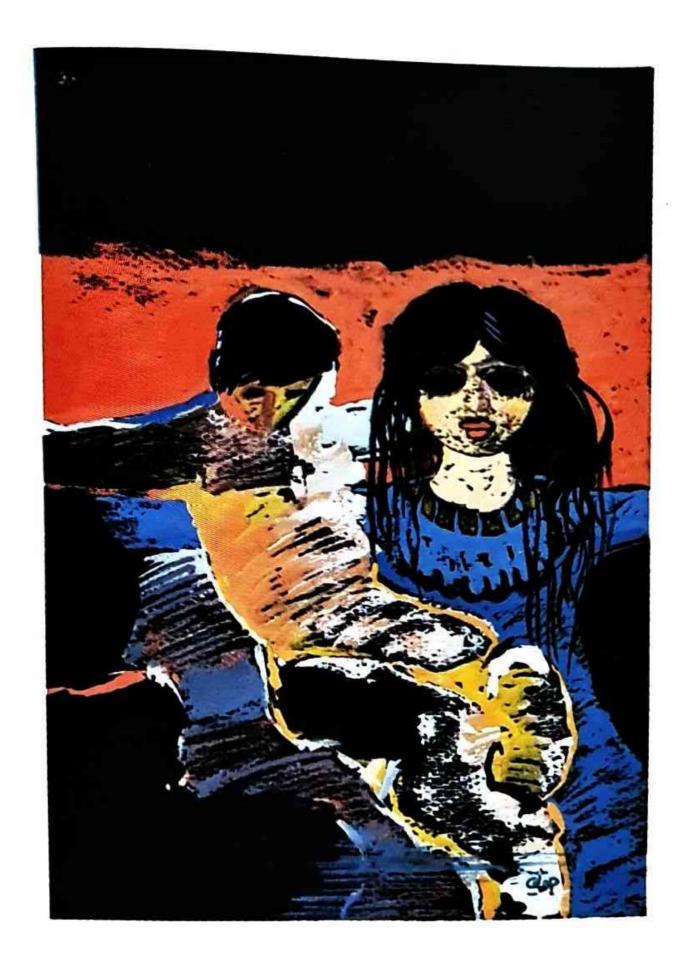

مُنغَلِقٌ لحَوافِرِ خَيلِكَ حَتَّى مَسارِ الرَّجَاءُ!

\* \* \*

أَتَعبَتُكَ الرِّيَاحُ (أَنكَرَكَ الرَّكِب نَبَحتْكَ المسافَاتُ والضَّوء والذِّكرياتُ حتى انطفَاء القَمَرْ!

\* \* \*

فى حِصَارٍ مَع الزمنِ المستبدّ انتَاؤُكَ فَوقَ الرَّحيل اتْكَاؤُكُ ... والشَّعُاعُ المَعْلَفُ للحُلْمِ والشَّعُاعُ المَعْلَفُ للحُلْمِ قَدْ طَارَ فى الأَفْقِ واللَّيل ذَرَّات مَاضٍ هَبَاءُ !

\* \* \*

غَارِقٌ أَنَتَ حَتَّى الثَّمَالَةِ تَنقُرُ حَبَّ العَصافيرِ فى الَقَيْظِ مُرتَهناً للسَّرابِ المَهِين ! مُرتَهناً للسَّرابِ المَهِين !

## مجَمع الخالدين..

ياموئل الفُصحى العَتيدُ خَمسين وهو فَتى جديدُ آدابِ مسرجُو الوُرُودُ أدابِ مسرجُو الوُرُودُ أَ أَقلبِ ذَوُ العَزْمِ الشَّديدُ هِرِ فهى كالحَبِ الحصيدُ عَ وكلُهم فَذُ رشيدُ عَلَيهم فَذَ رشيدُ العَنِيدُ العَنْ العَنِيدُ العَنِيدُ العَنْ العُنْ العَنْ الع

عِيدٌ يَحفُّكَ بعدَ عيدٌ ومنارَها أربَى على الد منخيراً لفرائدِ الد مَرَّتُ عهودٌ وهو مِلْ نَفضَ الغُبارَ عن الجَوَا فُرسانُه حَملُوا اللَّوا وَسَموا إلى أوج الجوا وَسَموا إلى أوج الجوا

لظواهِرِ العصرِ الشُّهُودُ ( دَاوودُ ) لأَنَ لَه الحَديدُ وقُ روعةَ الحَي التليدُ لي مقوِّمُو المعنى المَجيدُ بي مقوِّمُو المعنى المَجيدُ بي ، وَفنَّ ترصيع العَقُودُ بَتَي النَّهُودُ ليَّ المُجهدِ الفَريدُ للَّهُ ولاً المُحهدِ الفَريدُ للَّهُ المُحهدِ الفَريدُ للَّهُ المُحهدِ الفَريدُ للَّهُ المُحهدِ الفَريدُ لللَّهودُ المُحهدِ الفَريدُ الفَر

واستبسلُوا فإذا هُمُو لان الكلامُ لهم كَمَا من طَارِفٍ حَيِّ يسا السَّاحروُ اللَّفْظ العَصِ قد ألهِمُوا سرَّ الدُّؤو وَسَمُوا بـ(مُصطَلحٍ) و(مُشْ مَرحَى لمابذلُوا ، وأهـ

\* \* \*

لدَ بالعقُولِ فلنَ يميدُ الطُّهْرِ زَاهيةَ البُرُودُ السَّهْرِ زَاهيةَ البُرُودُ تَ الحَارِسَ اليقظَ النَّجِيدُ عَ ، وأنتَ من حفِظَ العُهُودُ مِن حفِظَ العُهُودُ وَ فَكُلُّ قافيةٍ شُرُودُ وَ فَكُلُّ قافيةٍ شُرُودُ صَدَقَتْ بساحتِكَ الوُعُودُ المُعُودُ المُعْودُ المُعْدِينَ المُعُودُ المُعُودُ المُعْدِينَ المُعُودُ اللّهِ المُعْدِينَ المُعُودُ اللّهِ اللّهِ المُعْدِينَ المُعْدَينَ المُعْدِينَ ال

ياصرحنا المرمُوق شبَّ البستَها لغة (الكتا المبستَها وكن أخييت دارِسَها وكن وخفظت عهداً كم أضي ونظمتَها شِعرَ الخُلُو حَقَّقتَ وعْدَ العلمِ قد حَقَّقتَ وعْدَ العلمِ قد

رفِ يُحسِرُ الطَّرفَ الحَديدُ شعرُ ابتساماتُ الورُودُ مِ الزُّهرِ، أنفاسُ الوَليدُ مِ الزُّهرِ، أنفاسُ الوَليدُ مِ انْجلْتَ و (أبناً للَعِميدُ) دهرت رُؤى، وسَمَا نشيد!

وغَدوت طوداً للمَعَا حَيَّاكَ وحْيُ الشِّعرِ والـ والشَّعرُ مَزرعةُ النجو والشَّعرُ مَزرعةُ النجو كَمْ (أخفشٍ) أو (سيبويـ فدَنتُ لك الآفاقُ ، واز

\* \* \*

دُّنيا تُجلِّلهُ الْقُيُودُ وَالْخَلْقُ مُعظمُهم رَقُودُ وَالْخَلْقُ مُعظمُهم رَقُودُ بَرْقاً تهدهدُ الرُّعُودُ رَقُها الجُحُودُ لَمَّها الجُحُودُ لِمِنْها وأرقَّها الجُحُودُ لِمِنْها وأرقَّها الجُحُودُ لِمِنْها وأرقَّها الجُحُودُ حتى البغاث بها تَسُودُ حتى البغاث بها تَسُودُ نِحِها ، وأنكرتِ الجُدُودُ لِمِنْها ، وأنكرتِ الجُدُودُ لِمِنْها ، وأنكرتِ الجُدُودُ لِمِنْها ، وأنكرتِ الجُدُودُ لِمِنْها ، وأستبدَّ بها (يَزيدُ)

ياصرْحَ مجدِ الضّاد والـ والكوُن أضحَى مرْجَلاً اللّهُ مَرْجَلاً اللّهُ أَرى منت فيزّعاً وأرى العروبة غام مشلح الجَّ الغريبُ بها وأهد فإذا البغاث استنسرت عاث التفرُّقُ في جوَا عاث التفرُّقُ في جوَا رَحَل (الحُسَيْنُ) السّبطُ عن رَحَل (الحُسَيْنُ) السّبطُ عن

مُ غدَوْا لَدى الجُلَّى عَبيدُ ذَ يَقِى ، ولا فِكْرُ يُفيدُ آسادِ أو كَيْدَ الحسودُ رِ فواعَها الغِربانُ سُودُ دَ لينجَلى الدرُّ النضيدُ ؟ والسَّادةُ النُّجُبُ الكِرا يُستَسخَطَّفُونَ فلا مَلا منَ قَبْلُ كانت مربضَ الـ كانت كرائعة النَّهَا هلْ من يصوغُ لها الزَّرو

متمَّرداً فوقَ الحُدُودُ س وَتصطَفِى بَيْتَ القصيدُ نَ بقيتَ تَنعَمُ بالُخلُودُ! ُحُيِّيتَ ياصرحاً سَمَا تعلُو على شُرُفِ الشُّمُو يامجمعاً للخالدي

# المغيني.. وطائرالرّخ

تَتَكُسَّرُ كُلُّ الأَوانَى يَمُدُّ جِناحِيْهِا طَائرا الرِّخُ يَنهَمِرُ الرعْدُ والَبرْقُ يَنتحِرُ اللَّحنُ يَنتحِرُ اللَّحنُ مُنكِفناً في زَوايا الشُّجُونْ مُنكِفناً في زَوايا الشُّجُونْ

\* \* \*

حِينَ لجَّ بنا العَسْفُ

أنقذَنا صَوْتُ ذاكَ المُغَنِّى الحَزِينُ وَلِمَا يَكَدُ

إذ أحاطت به الريحُ عاصِفَةً في صَدىً من جُنُونُ

\* \* \*

كَان ذَاكَ المُغنِّى يَسَامِرِنَا مُتَعَبَّاً حِينَ أَجْهِضَهُ الِعَشْقِ وَالشَّوقُ كَانَ المحبةَ في رَخْبِ كُلِّ مَدَىً عَابِسٍ كَانَ شوقَ العُيُون

\* \* \*

يزحَفُ الليلُ فى كُلِّ حِينٍ يصارعُنا الموجُ محتدِماً عارماً وَيغُلُ دروبَ الحُيَاةِ ونصغى لهيْمَةِ الضَّعفِ والمَوْتِ

تَقتُلُ فينَا بُذُورَ اليَقِينِ !

\* \* \*

كُمْ تَمشَّى بنا مَرضُ الحِقْدِ أَنهكُنَا اليأسُ أَزرتُ بنا ذِكرياتُ المَسَاءِ تَقْهقَرتِ السُّحبُ وانسحقتْ تمتاتُ الحَنِينْ

\* \* \*

يَشْرِعُ الصَّمتُ رايتَهُ مثقَلاً وتَغيمُ الرؤى فإذا الأفْقُ ذَرَّاتُ خوفٍ ويَأْس وإذا كُلِّ مافوق سَطحِ الوُجُودِ تَهاوِيل تَسخَر بالحالِمينُ !

\* \* \*

هَلُ يعودُ الأسيرُ لموطِنهِ ؟

بعدُ كلِّ اللغوبُ
هَلَ يؤوبُ الجِرِيحِ لمأمنِهِ ؟
هَلْ سَتُجلَى المَرائي
معربدةً
أم تُرى تتحدَّى المُنَى
سُخرَياتُ المَنُونَ ؟!
سُخرَياتُ المَنُونَ ؟!

### وَدَاع السودات

# [ بعد ثلاثة أعوام سفيراً فيه ]

سَأَرحلُ لا أنسَى لَكُم أَبَد الدَّهْ ِ
وِداداً كَطِيب المِسْكِ ينفَحُ بالعِطْرِ
وِذاداً كَطِيب المِسْكِ ينفَحُ بالعِطْرِ
وأذكُرُ من أيام عُمْرِى حِقبَةً
هِى العُمْرُ كُلُّ العمرِ فَياضَةُ الطُّهُرِ
تَأْلُقَ شِعْرِى ناضراً في رِحابِكُمْ
وأينَع عُمْرى وَهُو شَوكُ بلا زَهْرِ

وَعِشْتُ كَأَنِّى حَالِمٌ فَى رُبُوعِكُمْ أَنَاجِى مَغَانِى الرُّوحِ مُنشرحَ الصَّدْرِ أَناجِى مَغَانِى الرُّوحِ مُنشرحَ الصَّدْرِ أَصاحِبُ أَفَذَاذَ الرجَالِ وكُلُّهُمْ أَصاحِبُ أَفَذَاذَ الرجَالِ وكُلُّهُمْ أَصاحِبُ أَفَذَاذَ الرجَالِ وَكُلُّهُمْ أَفَ الشَّعْرِ السَّعْرِ السَّعْرُ السَّعْرِ السَّعْرُ السَّعْرِ السَّعْرِ السَّعْرِ السَّعْرِ السَّعْرِ السَّعْرِ السَّعْرِ السَّعْرِ السَّعْرِ السَّعْرُ السَّعْرِ السَّعْرِ السَّعْرُ السَّعْرِ السَّعْرِ السَّعْرِ السَّعْرُ السَّعْرِ السَّعْرُ السَّعْرِ ا

#### \* \* \*

أُحبَّاى فى (السُّودان) ياجيرة المُنى ومَن حَملُوا فى الكَوْن ألْوِية النَّصْرِ ومَن جَاوزوا الجَوْزاء فى مَرفا السَّنا شُموُحاً ، وإيماناً ، إبَاء بلا كِبْرِ كَفَى النِّيلَ فَحْراً أن يروِّى دِياَركُمْ فَى النِّيلَ فَحْراً النَّاسَ بالِفكرِ سامِياً فَى النَّاسَ بالِفكرِ سامِياً ورِشْتُم قلوبَ الخَلْقِ بالأَلْقِ المُغْرَى ورشتُم قلوبَ الخَلْقِ بالأَلْقِ المُغْرَى

وطَوَّقتموُنِي بالمكارِم نَبعُهَا مَزِيجٌ مِنَ الشُّهْدِ المُصفَّى من التُّبْر بنادِيكمُو تَحلُو القَصائِدُ خُرَّداً وَيجْرِي رحيقُ الخُلْدِ من كَبدِ الصَّحْرِ كَأْنِّي مَا أُستَمتعت مِنكم بِرُفْقَةٍ مُكَثَّرَةِ النُّعْمَى على ضفَّتَىٰ نَهْر يختلِجْ في أَضلعي وَثْبُ طاَئِر عَلَى نُغَم أَوْدٍ، عَلى فَرْحَةٍ بِكْرِ أَفدِّيكُمُو ماعِشتُ يرخُصُ دَونكَم فِدَائِيَ شَفْعاً يَستَجيبُ إِلَى وأَصبُو إليكُمْ كالقَطَاةِ لوكْرِها وكالطِّفْلِ مَحبُوراً إلى آمِنِ حِجْرِ!

\* \* \*

خُذِى خَافِقِي أَرضَ الكرامةِ إِنَّهُ تَـدفَّقَ جِرْيـالاً بـآلائِكِ الخُضْر عتبَاتِ المجْدِ ركَّزتُ رايَتي بأرض المَعَالِي والمُهنَّدَةِ السُّمْر وَفِـتـيـانِ صِـدُقِ لايُضَـامُ حِاهُـمُ لِ «تَغلبَ» مَنسوبُونَ في العِزّ أو «بَكُرٌ»! مَاكَانُوا عَلَىً فَذَكُرهُمْ بأرضِيَ فَوَّاحٌ على أَلَمْ تَدْرِ أَنِّي مِنذ عشرينَ حجَّةً أُعايشُهُمْ جَمَّ الرِّضَا وَاضِحَ « رسول اللهِ » أُوفُوْقَ تَلْعَةٍ بـ « نجْدِ » الُعليَ أرضِ الشُّجاعةِ والفَخْرِ | صِحَابِي وأَهِلَى الأَقربُونَ وشِيعتِي مَهَرِثُهُمُو قَلْبِي فَأَرِخَصَتُهُمْ مَهْرِي!

هَوَاىَ هُوَ السَّودانُ لادرَّ دَرُّهُ وَالحُلَلِ الشُّفْرِ الخُلَلِ الشُّفْرِ الخُلَلِ الشُّفْرِ الحَلَلِ الشُّفْرِ الحَلَلِ الشُّفْرِ الحَلَلِ الشُّفْرِ الحَوَى الْحَوَى الْتَوى الْحَوى الْحَوَى اللَّوى اللَّوى الْحَوى الْمَوى اللَّوه اللَّه اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

\* \* \*

أُحِبَّاىَ عَطْفاً ما القريضُ بَبالِغِ مَشْبوبِ الْهَوَىُ ، شَارِدِ الْفَكْرِ مَشْبوبِ الْهَوَىُ ، شَارِدِ الْفَكْرِ لَوْ آنَّ الْقَوافِى تَستِجيبُ مَنحُتكُمْ لُو آنَّ الْقَوافِى تَستِجيبُ مَنحُتكُمْ مِن الشَّعْرِ سَيَّالاً يفيضُ على القطْرِ

سأبقى على عَهْدِى فَهلْ لِيَ مِنْ مُنَّى العُمْرِ؟! لأَلقاكُمُو فيمًا تَبقَّى مِنَ العُمْرِ؟!

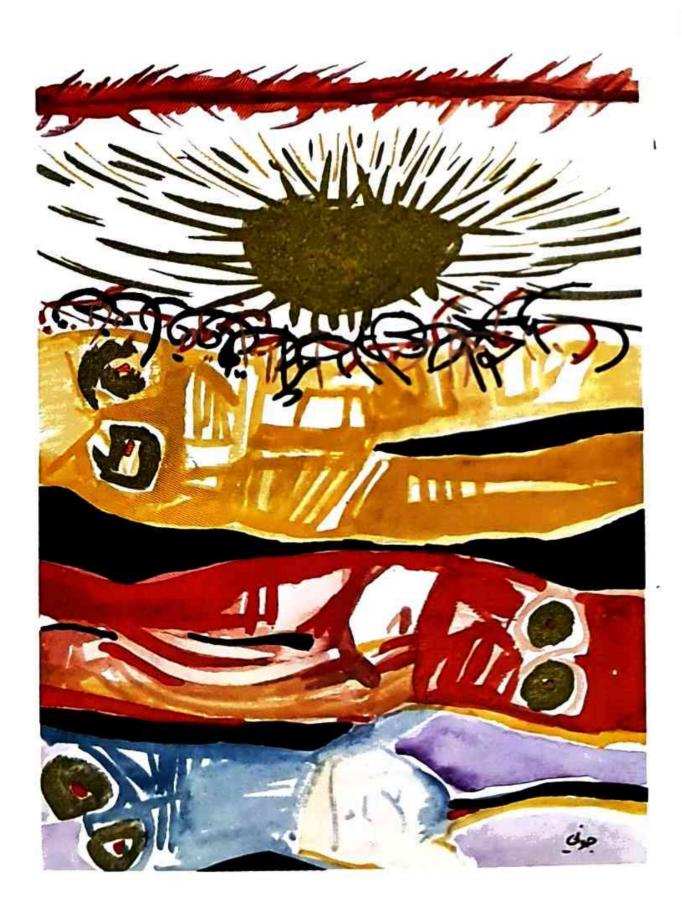

### قتلوه ..!

[ إلى الشاعر « بنجامين مولويزا » شاعر الحرية في جنوب أفريقيا العنصرية ]

سَا والربحُ تعصِبُ رأسَهُ فَى ثُورُةِ البُركَانُ وجُرحُ المَوطِن المذبوحِ رَهنُ حَرائقٍ ودُخَانُ مضى والشهبُ مِل وفَاضِه والشعبُ في الأحضانُ مَضى والشهبُ مِل وفَاضِه والشعبُ في الأحضانُ وجلجَلةُ الصَّواعِق والرَّعودِ وقمَّةُ الإِنسَانُ أَبُرُهبُهم غِناءُ الطَّيرِ تُفعِمُ صوتَه الأحزَان ؟ أَبُرُهبُهم غِناءُ الطَّيرِ تُفعِمُ صوتَه الأحزَان ؟

أَيرِعبُهم نشيدُ الحَق صدَّاحاً بكلِّ لسانْ ؟ ورَفضُ الشَّاعرِ المَوهُوبِ حُكمَ الزيفِ والبهتَانُ لَقد قَتلُوهُ مِخضر الجبين مَضمَّخ الأردان لَقد قَتلُوه لكن لن تُسجَّى الرُّوحُ في الأَكْفَانُ سَينقشِعُ الضبابُ غَداً ويَلفَحُهم لَظَى النِّيرانُ وتَنتصِرُ الحقيقةُ رغمَ جَوْرِ مَطَارق الغِربَانْ ورغْمَ مَشانِق تَهَتَزُّ من حِقْد ومن طُغْيَانْ طَواغِيتُ الشُّعُوبِ سَيرَحلُونَ سَتُسحقُ الأوثَانُ غَداً ستصَفِّقُ الدَّنيا لَصولَةِ نُخْبةِ الفُرْسَانُ وتَهْرُبُ ثَمَّ للأجْحارِ أُسرابٌ من الجرْذَانْ سَيهُوى رَهْنَ أحذِيةِ الأَباةِ السجنُ والسَّجَّانُ وَيحتَدِمُ الإِباءُ المُرّ يرفَع رَايَةً الإيمانُ!

#### ملحمة (الفاو) ١٠٠٠

(العراقُ) السَّمحُ ، قد وقَّى الزماما وَسمَا فوقَ ذُرى الجوزاء هَاما (العراقُ) الأملُ المخضَرُّ كَم ملاً الدُّنيا عَطاءً ، وسكاما قِفْ على آفاقِ المُعْرِّ نجدٌ أمةً وشَّحتِ (العربَ) وِسَاما

رابطت وآصطبرت حتى غدت في مَسَارِ النصرِ للحَقِّ دِعاما أذكرننا عِزَّ آباءٍ لنا نسجُوا الأمجَادَ في الكون سُناما مرحباً به (الفاو) طُهْرٌ تُربُهُ يَرفضُ الرجسَ إباءً واعتِصاما إن به (الفاو) لنا مَلحَمَةً حَسَرت عن مَبسم الصُّبح اللَّاما وجلت تاريخنا فانطلقت آيُـهُ الـكُبْرِي تحييِّنا حَرَّر (الفاوَ) الذُّواباتُ الأولَىٰ أرجَعُوا المأفُونَ مَهزُوماً مُضَاما طَرَدُوا الباغِي وأَلْوَوْا كَفَّهُ فآنزوَى مُنكِفئاً يرعَىٰ الظَّلاَما

حى أبطالاً تَساموا للعُلى وآستطابُوا للأعاصير آقتِحاما مطَّمُوا بأسَ الأعادي جَهْرةً وَسَقَوْهُم عُنُوةً مَوْتاً زُؤاما دويُّون ومــا إن عَـــرَفوا في آنطلاقِ العزْمِ يأساً وآنقِساما السحَواريُّون مَا أروعَهمْ فى لَظى الهيْجاءِ حَرْباً وصِدَاما يُبالُوا والرَّدَى قِيدُ الخُطَى فى سبيل الله للبغى عَادَ حقا أَن يكونُوا في الوَغَي قادةً ، يُعْطَوْن للنصْرِ الزِّمَاما !

\* \* \*

مَرْحباً (بَغدادُ) أندَى بلَدِ قَدٌ زَكَا طَفَلاً ، وشَيْخاً ، وغُلاما أنتَ في (بَغداد) ما أحلَى الجَنّي تَجتَلِى نُبْلاً ، وتستَافُ خُزَامَ إ وتُناجى موكب النصر الذي غَـمَرَ الأنفسَ دفئاً ووئاما فِي دِيارِ الفتحِ في أرضِ السَّنا كمْ جلْت كَرْباً ، وكم أُوْرَتْ عُرَاما هاهنا تلق (المثنى ) رافعاً رمحَهُ يسترجعُ الحَقَّ آنتقاما وترى (سعْداً) على أفراسِهِ وترى (القَعقَاعَ) يَستلُ الحُاما تَشْهَدُ الخرْسَ حيارَى صُرَّعاً

لِحِياضِ الموتِ قد سيقُوا سَوَاه

موجَةٌ تتلو سُرَاها مَوجَةٌ لمَجَال الذُّل قد أضَحَوْا نَعَاما قادَهُم للمُوتِ فِكرٌ أَهُوجٌ فآرَتُووْا من مَنهل اليأس المُدَامَا يَتَعَاوَوْنَ ، وهل يُنجِدُهُم ذئبُهم من عاش يستَحلِي الخصَاما ؟ مَصرَعُ السِاغين لأينكرُهُ غيرُ مخبُولٍ عن الحقّ تُعَامَى لايَسنَامُ الليثُ عن ثَاراتِهِ من يعِشْ للمجدِ لا يُخشَىٰ السِّهَاما هكذا علّمنا أجدادُنا منذُ (ذي قار) إباءً والتِزَاما!

\* \* \*

يَالمَستَخْذِ، وكمْ أزرى بهِ حُلمُه حتَّى غدا الحُلْمُ حُطَاما

حَسِبَ الدربَ وَطِيسًا ليِّناً

ف دِيار تأنَفُ العَارَ مُقُاما

جَاءَ يبغِي سَكَناً في مَربَضٍ

لأسُودٍ يَستحَدُّونَ الحِمَاما

رَكبُوا الهَوْلَ إلى غَايَاتِهم

مَرَكَبُ الأَهْوالِ مهَوَّى للنَّشَامَى

خاسِئاً قد عَاد أدراجَ المُني

هَارِباً ينزِفُ عَاراً وسَقَاما

وَيحَهُ الجَامحُ في أهوائه

يَستلقَّى صَفْعةَ الحقِّ أَنهزاما!

\* \* \*

قُمْ خُشُوعاً لشّهيدٍ أبلَجٍ لمَّ يعَانِقُ لسِوَى الخُلدِ مَراَما لمَّ يعَانِقُ لسِوَى الخُلدِ مَراَما عَافَ دنيا النَّاسِ للهِ ولل عافَ دنيا النَّاسِ للهِ ولل وطنِ العِملاقِ يَجتَاحُ اللَّناما

عوطن العِمادي بجتاح اللتاما مَــلَكُ في بَــرْزخِ اللهِ سَــرَى هــمّـةً عُلْيا، ومجداً لايُسَاميَ

عـاشَ رمْـزاً لـلـمَـعَـالى وغَـدَا ف ضَميرِ الشَّعبِ مصباحَ اليَّتَامَىٰ

هو فى عُرْسِ الفَرَاديسِ سَمَا بينَ ولدانٍ وحُورٍ قد أَقَاما ذَاذَ النَّانُ مَا مَنْ أَنْ أَلَا الْمَا وَحُورٍ قد أَقَاما

فَىازَ بِالدَّارِيْنِ فَوْزاً شَامِحاً وغدا أسطُورةً تجلُو الفَّتَامَا

فآذكرُوه كم شُهيدٍ في الوَرَى ذِكْـرُهُ ينفضُ رَمْساً ورجاما!

بانتصَارِ (الفاوِ) يَحلُو ذكرُها ثورةً الأبطالِ في (القدْس) تَسَامي من حَجَرٍ مُستكْبر غافِيَ الأحلامِ وامتدَّتْ أَمَاما شعْبُ أبيٌّ كادحٌ لَم يَجِدْ غَيرَ التَّعلاَّتِ خُطَاما (معتصماً) يهفُو له لَمْ يَجِدُ من (عُمَرٍ) يرعَىٰ الأيَاميٰ ناقُوسٌ لنصْرٍ قادِمٍ الطُّغَاما يسْحَقُ الغَدْرَ وبجَنَثُ للأُلَىٰ مابرخُوا مِنْ أَذَى (صُهْيُونَ) يرجُونَ السَّلاما كيفَ يُهدِى السَّلْم فظُّ حَاقِدٌ عَشِقَ الإرهابَ ظُلْماً وأثامًا؟

لَيسَ غَيرُ الحرْبِ ردْعاً للعِدى وستبيلاً ينصُرُ الحَقَّ المُضَاما!

\* \* \*

نُورَةَ (القدسِ) ثَباتاً صادِقاً لَنْ ثُرَاعِي إِن تَخَيَّرتِ الدَّوامَا

فالعِدَى تألَّمُ أضْعافَ الذي

ماتُعانينَ ولا ترجُو آغتنَاما

وسَبِيلُ الحَقِّ شَوْكُ وَدمٌ

مَن يَجُزُّهُ يَكْسَبِ النَّصرَ لِزَاما!

أَنْتِ حُلْمٌ دَافِي ۗ نرنُو له

فِي هَجيرِ اليأس يَسقِينا الغَماما!

\* \* \*

إيهِ يا (بغدادُ) يادُنياً المُّنَى ياسَنَا التاريخ ِ عِلْماً، ونظاما ياصَدَى الفَرحَةِ في أَعمَاقِنا نـتَـهَاداهُ دُنُوًّا، وآحـتشَامـا

قَــدَرُ أَن تَـرتـقِى هَـامَ الـعُلاَ قَـدرٌ أَن تُـوقِظِى الَقْومَ النَّيَاما

قَدرُ أَن تَستبينَا واحَةً

قَدَرٌ أَن تَحْتَوِى شَوْقَ النَّدَامِيٰ

من حِمَى (مَكَّةً) نُهدِيكِ الهَوَىٰ

خَالداً يَخضَلُ عِطْراً وآبتسًامًا

جِيرةُ (البيْتِ) ومن في شَرَفٍ

أُو نَدًى يَكْبُرهُ (البَيْتَ الحَرَاماً)

عِشْتِ للأجْيَالِ نِبْراسَ هَدًى

رَايَةً تُنجِبُ أَبْطَالاً عِظَاما!

# ثقوب .. في جدار العروبة

تكثرُ الأشباحُ .. فى أرض العُروَبة والدَّهالِيرُ الكَئيبة والدَّهالِيرُ الكَئيبة والأَخاديدُ التى تَفْعُرُ فَاها كلَّا أَزيَّنتِ الدُّنيا كلَّا أَزيَّنتِ الدُّنيا لكى تَبلَعَ كالسَّيل جَنَاها يكثرُ الباكون ، والشاكون والمستضعفُون والمستضعفُون

والألىٰ اسْتَقْوَوا بلا أَيْدٍ ومِنْ أُوزَارِهِمْ لايتعَبُونْ يثقبون الصبح يُلغون رُوِّي الحَقِّ المُبينُ والألىٰ عَاشُوا طَقُوسَ الجَاهِليَّة يتبارَوْنَ على السَّاحَاتِ مِن غُير قضيَّة ويسَيرونَ نياماً ثُمَّ لهُم لايَشْعُرونْ يَعلمُونَ البَاطِلَ المحْضَ ولكنْ في ضَلالٍ يَعْمَهُونُ شَارِدٌ هَذَا إِلَى الغَابِ وَهَذَا ضَاحِكُ مَن غَيرِ أَسْنَانٍ وأشداق وَهَذاَ سَارِقٌ أَحْلامَ أَطْفَالٍ صِغَارٌ

فى ظلام أو نهارُ أُمَّ هذا ناهِبُ أَرْزَاقَ جيل الْغَدِ هُمَّ هَذَا ناهِبُ أَرْزَاقَ جيل الْغَدِ هَذَا لاعِنُ أجدادَهُ مَنَّهِماً أَنْهُمْ قَدْ تركُوهُ يَتَسَولُ اللهِمْ قَدْ تركُوهُ يَتَسَولُ اللهِمْ مَصْبَاحٍ مُعَطَّلُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

\* \* \*

تَكُثُرُ الآلاَمُ فِي أَوْطَانِنَا وَالْبَائِسُونَ الضَّارِعُونُ وَالْبَائِسُونَ الضَّارِعُونُ وَالْأَلَى قَد قَبُرُوا أَمَالَهُمْ حَيثُ سَنَا الشَّمسِ مُكبَّلُ وَسَتَارُ الليل مُسْدَلُ عَائِمٌ أَفْقُ العروبَة عَائِمٌ أَفْقُ العروبَة تَتحدًّاهُ بُرُوقٌ وُرعُودُ تَتحدًاهُ بُرُوقٌ وُرعُودُ تَتحدًّاهُ بَرُوقٌ وُرعُودُ تَتحدًّاهُ بَرُوقٌ وُرعُودُ تَتحدًّاهُ بَرُوقٌ وُرعُودُ تَتحدًّاهُ بَرُوقٌ وَرعُودُ تَتحدًّاهُ بَرُوقٌ وَرعُودُ تَتحدًّاهُ بَرُوقٌ وَرعُودُ تَتحدًّاهُ بَرُوقٌ وَرعُودُ تَتحدًاهُ بَرُوقٌ وَرعُودُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

وتَماثيلُ ذِئابٍ وأُسُودُ ونُفَوسُ أُشْرِبَتْ خُلْفَ العُهُودُ أَثْراه ينْجَلَى هَذَا الضَّبَابُ الْجَهْمُ عَنْ صُبْحٍ وَلِيدٌ!

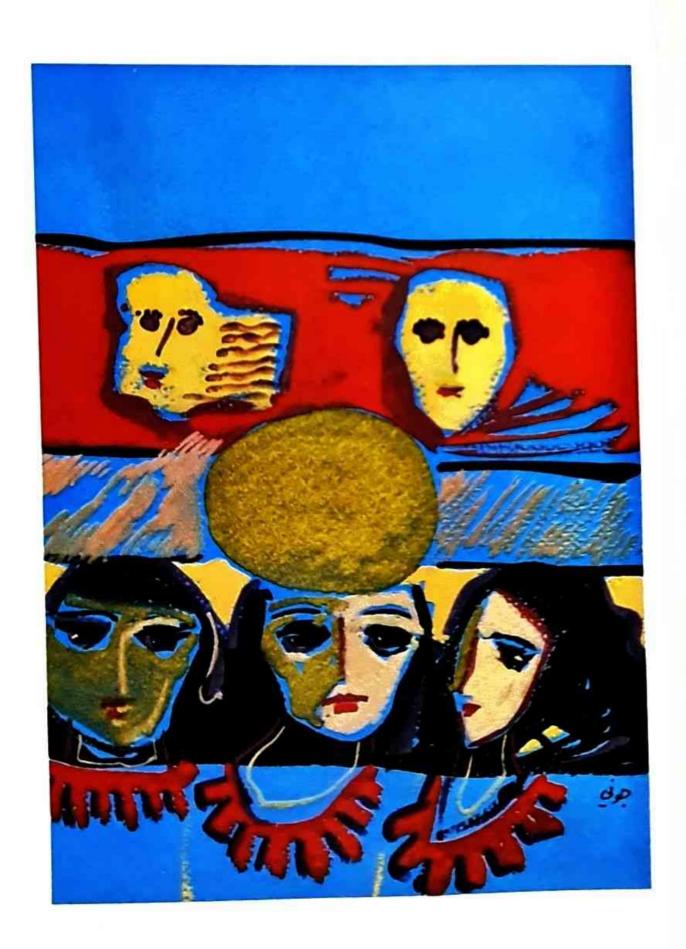

### دَافي م و لك الغد ١٠٠

دافِئ ذلك الْغَدُ أرنُو لَه الآ نَ أَرْقُبُه ، كانتظارِ الوَليدُ كَنضارٍ من السُّعْبِ مُنتثرٍ فى رُؤَى الأَفْ عَنِ ، والشَّمسُ تَغْرِبُ وَلْهَىٰ الشُّرودُ دَافِئٌ ، دَافِئٌ وأَنَا حَجْرٌ شَّفه الْبَرْ دُ ، أَلُوتْ بِه عَاصِفَاتُ الجَلِيدُ فَى الزَّمَانِ الرَّمَادِيِّ لاتستجيب المُنْنَى لَا المُمُودُ لَا اللَّهُ اللَّهُ الْجُمُودُ لَا تُعَمِّر فَوقَ صَحَارَى الْجُمُودُ فَلَعَل ابتسامَكَ يَا غَدَنَا يَهِ النُّو لَلُو لَا يَعْمِلُ النُّو رَ، والعِطْرَ، يَعْسِلُ قَلْبَ الْعَمِيدُ!

#### زمساك الرمساد ١٠٠٠

أَجَفَتْنى بِرَغَمْ حَبِّى بِلاَدِي الْغَرِيبُ في كلِّ نَادِي ؟! فإذا بى الْغَرِيبُ في كلِّ نَادِي ؟! حَامِلاً من أَسَاىَ مَايزِنُ الطَّوْ دَ مُلَّ من عُوَّادِ دَ ، مَرِيضاً قَدْ مُلَّ من عُوَّادِ دَ ، مَرِيضاً قَدْ مُلَّ من عُوَّادِ آثرت بالنَّدَى سِواى وَأُوحَتْ للشُّجُونِ الْجِسَامِ تَغزُو فُوَّادِي للشُّجُونِ الْجِسَامِ تَغزُو فُوَّادِي

وعَجيبٌ أَنِّي أَلاَقِي التَّدانِي مِنْ سَوَى مَنْ بَذَلْتُ فِيهِمْ جِهَادِي الحُرُّ بَيْنَ قَوْمٍ حَيَارَى يَسْتَوِي حَاضِرٌ وكَرِيمٌ بِسانحِل، وَقَرِيبٌ وموثر ذَاكَ حَظُّ الأديبِ غَبْن وقَهْرٌ فِي زَمَانٍ مُلفَّع ذَاكَ حَظُّ الأديبِ يَصْرعه اليَّأْ سُ فَيَلْقَى شَمَاتَةً والحَادِثاتُ تَوَالَى لاً مُجِيرٌ من صَاعِقَاتِ العَوادِي!

\* \* \*

فى ضُلَوعى أَصْدَاءُ قَلْبٍ شَقِى وَشَقَاء اللَّقُلُوبِ دُونَ ضِمَادِ

وأَرْتِقَابُ الشَّفَاءِ والدَّاءُ سَارٍ كَانتظارِ الْعَقِيمَ لْلِميِلاَدِ!

\* \* \*

يَـازَمـانَ الرَّمادِ أَطْفَأْتَ فَجرْى بَازَمـانَ الرَّمادِ أَطْفَأْتَ فَجرْى بَالْمَادِ اللَّمَادِ اللَّمادِ

قَل تَوارَتْ بَشَاشَةُ العَيْش عنِّى وَمَضَى الكُلُّ مُوغِلاً في آضْطهَادي

وسَلانى الخِلاَّنُ والصَّحْبُ والقُرْ

بَى، وأَصْبَحْتُ عَاشِقاً لانْفِرادى

فالوجُّوُهُ الصِّباحُ شَاهَتْ وحالى الرَّ

وْضِ أَضْحَى مُصَوَّحَ الأورادِ

وَمَدَاىَ الْبَعِيدُ عَادَ كَسِجْنٍ

وَالْمآسِى وَقَفْنَ بِالْمِرْصادِ!

\* \* \*

يَازَمَانَ الرَّمَادِ مَهْا آستَبَّدتْ
صُورُ الْباًسِ، وَارِياتِ الزِّنَادِ
صُورُ الْباًسِ، وَارِياتِ الزِّنَادِ
قَدْ يَعُودُ الْحبيبُ بَعْدَ عِنَادٍ

وَيَوُّوبُ الْغَرِيبُ بَعْدَ الْعِيدِ الْغَرِيبُ بَعْدَ آبْتِعادِ!

0 5

#### مضرع البطل

[كتبت غداة منعَى البطل الشُّهيد خليل الوزير]

كُمْ قد بَكُواْ قَتْلَى وصَرْ عَى، نُمَّ أبكاهُمْ قَتِيلا فَحِياتُه كانَتْ لَهُمْ سُمًّا، وكَابوساً ثَـقــلا وَمَمانُهُ قَدْ وحَّدَ ال غُرقًاء وآسْتَحيْا القَبيلا! أأبا الجهاد خططنه فالشُّعب يَسُلكُهُ سَبيلا ماكُنتَ تَعرفُ حِينَ تَمُ خِسى فِي كِفَاحِكَ هَانِئاً فِي جَنَّةٍ طَابَتْ لساكِنِها البجَـزَاءُ البحَقُ لَنْ تَـلْـفَى لِرَوْعـنِـهِ مَثِيلا!

## بشائر .. في أفق العروبة

حُكُمُ غَابَ فِي سَمَاءِ بَعِيدَة مُمُ أَبِتْ أَطْيافُهُ المُحمُودَة مُودَة وَمَراءِ ضَاعَتْ وَرَاء عِجافٍ مِن سِنينٍ ذِئابُها مرصُودَة مِن سِنينٍ ذِئابُها مرصُودَة ثُمْ عَادَتْ تَرَفُ مِثْلَ رَفيفِ الْ فَحُدِه أَوطارَنا المَوعُودة

وَحَّدَ (المغِربُ الكبيرُ) سُواهُ وَبِهِ جِدَّدَ الإِخَاءُ خُلُودَه قَبْلُ أَحْيَا (الخَليجُ) وحْدةَ شَعْبٍ ثُمَّ أَدْنَى مَسارَهَا وَبَدَتْ (مِصْرُ) في شَمِائِلها الْغُرِّ بِجَمع الِفُلُوبِ جدًّ هي بيتُ القَصِيدِ في أُمَّةِ الْعُرْ بِ ومِنْها الزَّمَانُ أَهْدَى نَشدَه حَمَلت رَاية الِكفَاح وَمَازَا لَتْ ، تُبَارِى أَيَّامَه الصَّبرَ كُمْ أَنَارَ سَبيلاً كَمْ بِهِ حَقَّقِ الزَّمَانُ وُعُودَه لاً أرى الأفق غَائِماً مثلما كا نَ ، ولكِنْ أُحِسُّ رَغْماً رُغُودُه

فَالْتِلَافُ النَّفُوسِ يَرجُو مَزِيداً مِنْ صَفَاء العَرُوبةِ الممدُودَة وَفَاقُ الكَفُورة مَازَالَ فِيهمْ ورفَاقُ الكِفَاحِ مَازَالَ فِيهمْ عَاتِبٌ ، غَاضِبٌ ، ورُوْيَا عَنِيدَة !

\* \* \*

لأَنسلْنى عَنْ أَرْزِ (لُبنانَ) غَابَ (الـ لَأَرْزُ) وآستهدف الجَوى غِرِّيدَه لِأَرْزُ) وآستهدف الجَوى غِرِّيدَه وَبْح (لُبنانُ) قَدْ عَرَاهُ ذُبُولٌ وَأَسَى أَرَّثَ الصرِّاعُ وَقُودَه غَالَه أَلَّه ، وَرُبَّ سَلاَم ضَاعَ في مِحْنَةِ الأَمَاني البَليَدة ضَع مَوسِم الرَّبيع ، فَلِمْ لاَ طلالَهُ المُنشُودَة ؟

كُلُّما شَاقَنى عَبِيرُ رَوَابِدِ بِ تَحامَلْتُ ، مُرْسلاً تَنْهدَة إِن أَكُنْ قد عَشِقتُ منه قَدِيماً. إننَّى رَافضٌ بحَقٌ الإنسانُ فيه مُضَاعاً وتَــظـلُ المذَابِحُ العِرْبيدَة ؟ الغَدْرُ فِيهِ أَمْضَى سِلاَحِ وآستجدً الْعَدُو فيه المَكِيدَة صرْحُه حِمىً مُستَبَاحاً أنسرى يكسر الأخاء يستعيدُ مَجْداً مُضَاعاً فَنُحيى أطيافَه، نفِسي لِجنَّةٍ قد تَهَاوتْ وَلحرِّيَّةٍ غَدتْ

نَكَّس الدهرُ ثَمَّ أعلامَه جَوْ راً ، فهلْ يَستعيد خُضْراً بُنُودَه ؟

\* \* \*

في (فلسطينَ) عاصِفٌ هَالَ (صُهيُو نَ فَاضَتْ آمالهُم مَصفُودَة نَفضَ الثائرونَ أكفانَ ذُلَّ وآرتَدوًا حُلَّةَ النضالِ العَتيدة مِنْ صِغَارٍ عَادُوا كِباراً بعزم مِنْ صِغَارٍ عَادُوا كِباراً بعزم راغ زَحْفَ الَعدُوِّ، فَلَّ حديدَه تركُوه في ذَهْلةِ الذُّعْر يَهذِي لم يُبالُوا تهديدَه وَوَعيدَه مَضَغُوا الجمرَ، فاستحالوا شَراراً

حَفزتْهم إلى الجهادِ العقيدة

صَعَقُوه حجِارةً باركَ اللَّه

له ليَصْلَى نيرانَها المَوَقُودَة

أَرخَصُوا من عِنَادِهِ مُستبدًاً

نَشُوةُ النَّاأْرِ تَستَفِزُّ شَهِيَده

وَديارُ الأَحْرارِ مَهْا آستُضيمَتْ

فَهِي تُخْزِي البَاغِي ، وَتَعْجِمُ عُودَه

صَمِد الناشؤون في خَيْمةِ القَهرْ

فَأَضْحُوا عَلَى الزَّمانِ شُهُودَه

أَذْكُرُونَا أَمجْادَ مَاضٍ عرِيق

فى زَمَانِ المطَامِحِ المَحدودَة

أَرجَعُوا دَولةً بِرغْم المآسي

وآستَعادُوا كِيانَهم ، وَوُجودَه

مصرعُ البغْي حَانَ فالبَغْي مخذُو

لٌ ، وَأَحْلاَمُه غَدَتْ موؤودَة !

\* \* \*

أَمَّةَ العربِ غُرَبَةُ الرَّوحِ طَالتْ ولوَى الدهرُ عَنْ أَمَانِيكِ جيدَه عليكِ في غَفْلَة النصـ -ر ، خَبِيثٌ ضَارٍ يَحُثُ<sup>ه</sup>ُ جُنُودَه فاستَعزِّى بِوحْدةٍ تَرفَعُ الظُّلْ مَ ، وتُعلى راياتِنا إن تُوحَّدتِ ف آنستصارُك آتٍ أُو تُفرَّقْتِ فالأَماني مصيرً شعُوبٍ وحْدةٌ قَدرُ الْعُربِ، حِينِ ونَحْنُ نرقُبُ صُبْحاً قَدْ أَطَالَ آزورارَه ، أنسرُاه يجيُّ بَعْد تَنَاء فَنناجي بفَرحَةِ القَلْبِ عِيدَه ؟!

## طبع مُسلولُ ..!

كَشُمُوخ الصَّنوبَ ِ عَبْقَرِ كَمُراميَ وَ عَبْقَرِ كَمُراميَ وَ عَبْقَرِ كَرَوَى الغَابِ شاقَها كروَى الغَابِ شاقَها أَسُدُ يَعِدَ جُوْذُرِ أَسُدُ يَعِدَ جُوْذُرِ كَابُجُومٍ تَنافَرَن فَي الفضاء المُنَور في الفضاء المُنَور

شمتُها طلعةَ السَّنَا فِي الرِّداءِ المُحبَّر ذَهَــبى نســيـجُــهُ أُخضَرٌ ضِمْنَ أَصفَر قُلتُ يا مَشْرِقَ المُنَى أُنتِ يا فَوْح عنبَرِ ا يَانَشيدَ القُرُونِ يَا فَرحَةَ الخَافِق الطُّرى فيك مجلى سَعادَتِي يساتسرانسيسم مسزهسرى لِمْ تصامَمْتِ عن نِدا ئِی وأنكرت جَوهَرِی ؟ وَتَـنَاءَيتِ عن حِمَى عَاشِقِ ليسَ يَفتَرِي

لِهُ مَازَّقْتِ قَصَّتى لِمَ قطعت مِنْزرى لِمَ خلفْتِنِي لَفًي رَهْنَ نَابٍ وأظْفُر! فَأَجَابِتْ وقُولُها للهَوَى طعنُ خنجَر هَكُذا طبْعِيَ المَلاَ لُ فإن شئتَ فآصِبر قَدْ يعودُ الهَوَى فَتَحْ ظَی بأنغام مِزْهَرِی!

#### أطفال الحــجَارة ١٠٠

كَسَروا عن اللَّرِ المحَارَة وآستَنطقُوا الصُّمَّ الحِجارة وأَنتُ إِشَارتُهِم بأنَّ لنا قلُوباً مُسْتَعارَهُ قَسَرِ القُّلوبُ فَلَيْس (مع تصِمٌ) يُناضِلُ أو (عارة)

الكُلُّ مِنَا حامِلٌ \_ رغم التَّجلُّدِ منه\_ بَشْفُشْفةِ اللَّسَا نِ محاربون لِــــغير خَـرْسَـاءَ بالـدّ مع الجباذِ، (الحربُ) نُصْلاَها وَلاَ نَسْتَافُ من لو نادیتَ مَنْ يُعطى إذا جيفً العَطَا ءُ فلاً دِمَــاءٌ أبداً تَفُرُّ قُنا كَمَن يَشْرى

والسخُـرُّ يسأبَى أَنْ يُسدَا نَ ، وأن يُضِيَع الأفكُ ثَارَه!

\* \* \*

واخيبة الطّفلِ الِفلَدُ عِفْنا شِعَارَه وَإِذَا تَقَاعَدُنا فَلَمْ وَإِذَا تَقَاعَدُنا فَلَمْ وَإِذَا تَقَاعَدُنا فَلَمْ نَنصُرُه أو نَرْفَعُ مَنَارَه فَلَكُمَ نكصنا بَعد إقْ مَنَارَه للكم نكصنا بَعد إقْ كَسَدتُ يَجارَة كمُ قد خيرنَا نَحنُ مُرْ كمُ قد خيرنَا نَحنُ مُرْ للخَسَارة للحَسَارة وللربّحا بعد أنتفا

ضَيِنَا وقَد غَدتِ البِشَارَة

بعد انطلاقِ مَشَاعِل ال أَطْفَالِ أَبْطَالِ الشَّرَارَة الشُّهْ فِي مُختَضِبِي الرُّؤو س دِمَاؤُهم نَبْعُ الطهَّارَة بعد أنحسارِ الْعَتْم قَدْ نستلُّ مِنْ لَيْلٍ نَهارَه ويعودُ ثَمَ (القُدْسُ) جَا رُ النَّجْم ما أَسْمَى جِوارَه!

the second of th

# (طابا).. تعود إلى أمّها (مصرر)..!

هِى أَرضُ العُرْبِ لِأَنَّعْتَرِبُ وهي للأَّحْسرارِ أُمَّ، وأبُ حَسِبُوا (طَابا) ثُراباً لِيِّناً فإذاً (طَابًا) الجَنَى واللَّهَبُ تَرْفُض البَعْى وَلاَ تَحْفَلُهُ وبِها أمالُنا تَقْتَرِبُ

أَرْضُ (سِينا) مَنْبِت العزِّ لنَا ﴿ رَمْلُهَا للطَّامِعينَ رَوَيْنَاهَا دِمَاءً خُرَّةً مِنْ سَنَاهَا تَستَضِيُّ فَوْقَ هَامَاتِ الذُّرَا فَــتَــدانَى نَصْــرُنَــا مَنْ يَعِشْ في أَرْضِنَا مَستكبراً الَّلظَيُ سَوْفَ يَكُويهِ « مِصْرِ » أَبَداً تَوْأَمُهُ الإبَاءُ المُرُّ لاَيَنْشَعِبُ يَوْمُكِ الضَّاحِكُ يَا «مِصْرُ» لَنَا فَرْحَةٌ طَابَتْ،



#### سطورمن حيراة

(أ) الاسم كاملاً: حسن عبد الله القرشي

اسم الشهرة : القرشي

مكان الميلاد: مكة المكرمة

الدراسة : درس بمدرسة الفلاح بمكة المكرمة المرحلتين الابتدائية والثانوية ، كما حصل على شهادة المعهد العلمى السعودى بمكة . ثم حصل على ليسانس آداب قسم التاريخ مع مرتبة الشرف من جامعة الرياض .

#### (ب) الحياة العملية:

عمل بوظائف عديدة بوزارة المالية بالمملكة العربية السعودية ، كما عمل رئيساً للمذيعين ، وانتدب بالقاهرة فى الإذاعة المصرية لمدة عام . كما عمل بعدها مديراً للمكتب الخاص لوزير المالية والاقتصاد الوطنى ثم انتقل إلى وزارة الخارجية وزيراً مفوضاً (أ) ثم سفيراً بالديوان ثم سفيراً فوق العادة ومفوضاً لبلاده في السودان ثم في الجمهورية الإسلامية الموريتانية ثم عاد إلى ديوان وزارة الخارجية سفيراً فيه .

## (ج) المشاركة الثقافية:

له إنتاج عزير نثرى وشعرى نشر فى الضحف والمجلات المحلية وكبريات المجللت العربية الأدبية الشهيرة مثيلات الرسالة ، الثقافة الهلال ، المقتطف، الحديث ، الأديب ، الآداب ، الفكر الجديد العربى ، العالم العربى ، الصباح ، الأسبوع العربى ، الوطن العربى ، الحوادث ، المستقبل ، مجلة مجمع اللغة العربية وغيرها .

وقد ترجم جانب كبير من شعره إلى اللغات الفرنسية ، والإنجليزية ، والأسبانية ، والصينية ، والإيطالية ، وأذيع بعض من أشعاره المترجمة للفرنسية من تليفزيون أوربا الوسطى بفرنسا . كما مثل المملكة العربية السعودية فى عدة مهرجانات أدبية وشعرية كمهرجان الشاعر التونسى أبى القاسم الشابى الذى أقيم فى تونس عام ١٩٦٥ وفى مؤتمر الأدباء السابع ومهرجان الشعر التاسع فى بغداد عام ١٩٦٩ وفى مهرجان الأدباء فى طرابلس ـ ليبيا وفى مهرجان ذكرى الأخطل الصغير بلبنان ، وفى الأسبوع الثقافى السعودى بلبنان عام ١٩٧٤ وفى مهرجان ابن زيدون فى المغرب العربى عام ١٩٧٥ ومؤتمر رجال القلم فى الصين عام ١٩٧٦ وفى مجموعة مهرجانات مرابد العراق ببغداد والبصرة ، وكذلك حضر مؤتمر المستشرقين الإيطاليين الذى أقيم فى مدينتى روما ، وبالرمو .

#### (د) مؤلفاته التي صدرت ونوعيتها ، وتسلسلها :

أصدر أربعة عشر ديواناً شعرياً هي على التوالى :

(البسمات الملونة)، (مواكب الذكريات)، (الأمس الضائع)، (سوزان)، (ألحان منتحرة)، (نداء الدماء)، (النغم الأزرق)، (بحيرة العطش)، (لن يضيع الغد)، (فلسطين وكبرياء الجرح)، (زحام الأشواق)، (عندما تحترق القناديل) ، (زخارف فوق أطلال عصر المجون) ، (رحيل القوافل الضالَّة) ، وقد صدرت فى ثلاثة مجلدات عن (دار العودة) ببيروت .

وله دراسة أدبية تعدّ من المراجع المعتمدة هي كتاب ( فارس بني عبس) وقد صدر في سلسلة (مكتبة الدراسات الأدبية) عن دار المعارف بالقاهرة وصدرت منه ثلاث طبعات ويدرس في بعض كليات الآداب بالمملكة .

كما أصدر مجموعة قصصيَّة ذات طابع محلِّى عنوانها (أنات الساقية) صدرت طبعتان منها فى سلسلة (اقرأ)، ومجموعة قصصية أخرى عن دار المعارف عنوانها (حبُّ فى الظلام).

كما رأس الأسبوع الثقافى للمملكة الذى أقيم أسبوعياً فى مجموعة دول الخليج العربي .

# (هـ) أصداء أدبه في المحيط الخارجي.

تحدث عن أدبه \_ وقرَّظه . ونقده \_ عدا جمهرة الأدباء السعوديين كثيرون من مشاهير أدباء العالم العربى أمثال : طه حسين ، أحمد حسن الزيات ، عبد الوهاب البياتي ، أدونيس .

محمد على الحومانى ، عبد الوهاب عزام ، محمود تيمور ، شفيق الكمالى ، بلند الحيدرى ، عبد القادر القط ، محمد رشدى حسن ، غادة السمان ، محمد الفيتورى ، عيسى الناعورى ، أحمد رامى ، حسن كامل الصيرفى ، مصطفى عبد اللطيف السحرتى ، صلاح عبد الصبور ، عباس حسن خضر ، صالح جودت ، جورج صيدح ، أحمد كمال زكى ، محمد فهمى ، أحمد عباس صالح .

(و) وهو عضو فى مجمع اللغة العربية بالقاهرة ، وفى مجمع اللغة العربية بالأردن ، وأمين عام سوق عكاظ بالمملكة العربية السعودية ، وكان رئيساً لنادى جدَّة الأدبى قبل انتقال عمله آنفاً إلى السودان .

وله مجموعة أبحاث عنوانها (شوك وورد)، ومجموعة مقالات قصيرة عنوانها (أنا والناس).

## مؤلفاته ( التي قيد الصدور ) :

مسرحية شعرية عنوانها (ثنيات الوداع) وكتاب (خطرات في الشعر والنقد) ومجموعة قصص قصيرة ، وقصتان طويلتان ، ودراسة عن شعر الشريف الرضى ودراسة عن الشاعر التونسى ( أبى القاسم الشابى ) ، وديوان من الشعر .

## مؤلفاته ( التي قيد الإنجاز ) :

الحياة الفكرية فى السودان ـ خلال قرن ـ شعراء من السودان

مختارات من الشعر في المملكة العربية السعودية

#### ( ز ) مباحث ومحاضرات :

قدم بعض المحاضرات فى جامعات المملكة السعودية وفى مجمع اللغة العربية بالقاهرة ـ الذى هو عضو فيه ـ ومنها على سبيل المثال :

اللغة العربية ووسائل الإعلام الحركة الأدبية فى المملكة العربية السعودية نظرات فى تاريخ شبه الجزيرة العربية

# (ح) دراسات عن أدبه وشعره:

صدرت عنه دراسة بعنوان (القرشى شاعر الوجدان) للدكتور عبد العزيز الدسوقى ، ودراسة للدكتور محمد رشدى حسن ، ودراسة للأستاذ شكيب الأموى . ويعد الأستاذ الدكتور عبد العزيز شرف دراسة منهجية عن أدبه ..

#### (ط) رحالاته:

رحل إلى جميع البلاد العربية ، وإلى الجمهورية التركية ، وإيران ، والبلاد الأفريقية ، وجميع البلاد الأوربية ، وبلدان الشرق الأقصى ، وأمريكا الشمالية .

#### (ى) أوسىمته:

يحمل مجموعة من الأوسمة الرفيعة، ومنها (وسام الجمهورية) و (والوسام الثقافي) من الجمهورية التونسية، ووسام (النيلين) من جمهورية السودان، ووسام (الكوماندر) من الجمهورية اللوريتانية.

(ك) نشرت كتبه ودواوينه فى كبريات دور النشر المعروفة كدار المعارف بمصر، ودار الآداب، ودار العلم للملابين، ودار العودة ببيروت والدار التونسية للنشر، ودار الشروق بالقاهرة.

## ( ل ) متحدثون عن شعره :

تحدث عن شعره الكثيرون ...

فقال عن شعره (أحمد حسن الزيات):

« ... فى شعر القرشى ... نفحاتُ من الحجاز ، ولمحاتُ من قريش ونغاتُ من ابن أبى ربيعة ، وإن فى أولئك كَلَّه الدليل على أن مشارق النور لاتزال تُهدى ، ومنازل الوحى لاتزال تُلهم ....» .

وقال عنه (أحمد رامي) :

هو شعرٌ كأنه قطع الروض تحلى بأبدع الزهراتِ وهو سحرٌ كأنه نغم الط ير تَناغى بأنضر السرحاتِ خاطرٌ سانح ولفظ سرى ً ومعان تفيض باللمحاتِ صور صاغها لنا (قرشيٌ) جمع الشعر من قديم وآتِ

وقال عنه ( عبد الوهاب البياتي ) :

(... الأستاذ القرشى شاعر الجزيرة العربية ، مهد الشعر ووطنهم الأول ووطن شعرهم ، استطاع أن يواصل مسيرته الشعرية عبر الزعزع النكباء ... وأن يثبت أن ينابيع شمس وطن العرب الأول لايزال يغتسل فيها الشعراء والجوابون وأبناء الكلمة الصادقة الأصيلة ، فتحية له ولشعره ...) .

وقالت عنه (غادة السمّان) :

آتٍ من الصحراء . . حاملاً إلينا البحر . . لا السراب .
 آتٍ من مسقط رأس أجدادنا ، ومسقط قلوبنا في الجزيرة العربيَّة .

القرشيُّ ابن مكّة المكرّمة يتابع حمل المشعل العربيِّ القديم المضيء .

فى كلمته ضراوةُ الدورة الدمويَّة لحضارة الأجداد وطراوتها . استطاع أن يصالح الفراهيدى مع دفء القلب ونَبْض الحديث . شاعر رائع نحبّه ...!) .

وقال عنه ( محمد الفيتورى ) :

الله القرشى لن أتحدث . فإنه رفيق رحلتى ، وسأكون كالذى يتحدث عن نفسه . إن واجب إنصافه مسئولية تقع على عاتق غيرى . وغيرى هم الآخرون .

أليسوا هم الذين صاغوا مادة فكره، وفجَّروا ينبوع وجدانه، وتشكيلات صوره وموسيقاه، وهم أيضاً الذين طالما طوَّفوا بعينيه البريئتين، داخل أبهاء عالمهم السارتريّ حتى اكتستا بالصوفية والذهول.

عالم سارتر هو الناس والجحيم . وعالم القرشيّ هو الجمال والشعر .

ولكم كانت الحياة ستغدو جميلة وملائكية لو أننا عرفناكيف نصغى بمحبَّة وخشوع إلى أصوات بعضنا البعض نحن الأطفال الذين أصبحوا كباراً وفوق أعناقهم إرث هذا العذاب الإنساني الجميل ...».

وقال عنه (أدونيس) :

« ... حين أقرأ حسن عبد الله القرشى ، أقرأ الحجاز ، وابن أبى ربيعة ، ولا أعرف لماذا ؟ .. الأننى أحب عمراً والحجاز؟ الأننى أحب قرشيَّة هذا الشاعر ؟ فى كل الأحوال ينقلنى شعر حسن إلى مواطن تختبئ فى الذاكرة هى بين أجمل المواطن التى أعرفها . أحييك ياصديقى الشاعر ، أنت يا من توقظ الحاضر والمستقبل فيما توقظ الذاكرة ... » .

وأخيراً فممًا قاله عنه الدكتور : (طه حسين) :

( ... ولقد سمعت بين من سمعت من الشعراء شعر الأستاذ الصديق حسن عبد الله القرشي ولم أكد أسمعه حتى كَلفتُ به ، وتمنّيت أن أراه منشوراً يقرؤه الناس فى الحجاز ، وفى غير الحجاز من أقطار الأرض .

والأمانى تخدع أصحابها أحياناً ولكنها تسمح لهم أحياناً أخرى ... ويظهر أنها سمحت لى بشعر الأستاذ الصديق فها هو ذا يهيًأ للنشر ...

وفى لغة شاعرنا جدّة ويسر يُدنيانه إلى الفهم ويؤذنانك بأنه منك وبأنك منه ...

واقرأ شعر الشاعر ينبئك فى وضوح وجلاء بصدق ما أقول . وإلى لسعيدٌ أن يعرف العالم العربي هذا الشاعر المجوِّد ، وعسى أن يكون شعره طليعة رائعة لشعر كثير من زملائه فيه كثير من روعة ، وكثيرٌ من تجويد ، ولو لم يكن لهذا الديوان إلا أنه يبشر البيئات العربية الأدبية بأن مهد الشعر الإسلامي قد استأنف مشاركته فى إغناء النفوس وإمتاع العقول لكان هذا كثيراً ، فكيف وفيه فوق هذا كلّه مايشوق ويروق ، ويرضى طلاب الرصانة وعشاق الجال ...) .

# (م) دكتوراه فخرية :

مُنح شهادة الدكتوراه الفخرية بتوصية من مجموعة أمناء الجامعة العالمية في أريزونا بالولايات المتحدة الأمريكية في الآداب تقديراً لجهوده الثقافية والأدبية .

# دواوين وكتب للشاعر

# (1) المطبوع شعرا: البسمات الملونة مواكب الذكريات الأمس الضائع سوزان ألحان منتحرة نداء الدماء النغم الأزرق بحيرة العطش لن يضيع الغد فلسطين وكبرياء الجرح زحام الأشواق عندما تحترق القناديل

#### المطبوع نثرا :

- فارس بنی عبس
  - شوك وورد
  - أنات الساقية
    - أنا والناس
- حب في الظلام
- تجربتي الشعرية

- \_ درا**سة** \_
- ۔ أبحاث ۔
- \_ أقاصيص \_
- \_ مقالات \_
- \_ أقاصيص \_
- \_ ترجمة حياة \_

#### قيد الطبع

- ننیات الوداع (مسرحیة شویة )
  - الشريف الرضى ( دراسة )
  - أبو القاسم الشابي ( دراسة )
    - خطرات في الشعر والنقد
      - ( نقد ودراسة )
        - روايتان
        - ديوان شعر

# الفهترس

| لاهداء لاهداء و                   |
|-----------------------------------|
| هذا الديوان٧                      |
| غداد موجة الحب                    |
| غريب بأوطان كل العروبة ٦          |
| مجمع الخالدين                     |
| لمغنی وطائر الرخ للغنی وطائر الرخ |
| رداع السودان ٢٧                   |
| نتلوه ۳۳                          |
| ىلحمة الفاو ٥٣                    |
| قوب فى جدار العروبة <b>٥</b> ٤    |
| نافئ ذلك الغد ٤٩                  |
| رمان الرماد ۱۰                    |
| تصرع البطل oo                     |
| شائر في أفق العروية               |

¥

| 72 | لمبع ملوللبع ملول                  | , |
|----|------------------------------------|---|
| ٦٧ | طفال الحجارةطفال الحجارة           | • |
| ٧١ | طابا) تعود إلى أمها (مصر)          | ) |
| ٧٣ | سطور من حياة (حسن عبد الله القرشي) |   |

رقم الايداع : ١٩٩١ / ١٩٩٠ الترقيم الدول : ٦ ـ ٣٩٨ ـ ١٤٨ ـ ٩٧٧

#### مطابع الشروف—

افتاعق ۱۱ ناع جولا مس ـ هاک ۱۳۳۸ ۱۱ ۱۱۲ ۱۱۲ می ۱۲ ۱۲۲۱ می ۱۲۲۱۳ می ۱۲۲۱۳ می ۱۲۲۱۳ می ۱۲۲۱۳ می ۱۲۲۱۳ می ۱۲۲۱۳ می



#### قالوا عن القرشي

« ... الأستاذ القرشى شاعر الجزيرة العربية مهد العرب ، ووطنهم الأول ، ووطن شعرهم استطاع أن يواصل مسيرته الشعرية عبر الزعزع النكباء .. وأن يثبت أن ينابيع شمس وطن العرب الأول لاتزال يغتسل فيها الشعراء ، والجوابون ، وأبناء الكلمة الصادقة الأصيلة .. فتحية له ، ولشعره ...» .

عبد الوهاب البياتي

« ... حين أقرأ حسن عبد الله القرشي .. أقرأ الحجاز وابن أبي ربيعة ، ولا أعرف لماذا ؟ ألأني أحب عمرًا والحجاز ؟ ألأنني أحب قرشيّة هذا الشاعر ؟ في كل حال ينقلني شعر حسن القرشي إلى مواطن تختبئ في الذاكرة هي بين أجمل المواطن التي أعرفها .

أحييك يا صديقي الشاعر حسن .. أنت يا من توقظ الحاضر والمستقبل فما توقظ الذاكرة ... » .

أدونيس

القصيدة عند الصديق الشاعر حسن عبد الله القرشى تنبض بحساسية على جانب كبير من الغنى ، ولصوره الشعرية وهجها الذى بحاور بين رؤى متعددة الأبعاد ، فهى سهلة المنال حتى لتكاد تلمسها لمسًا ، وهى فى الآن ذاته مرمى فى رمزٍ ذهنى ، وعبرهما نما وكبر شاعرًا متميزًا بخصوصيته ... » .

بلند الحيدرى